صَارَزِها وَمُ وَسَعُوورِيم والعَوْمُ مَكْتِهِ صَادُوْما وَالْ وعنا أنستاطهم والشدائم عل فدرطافهم والش مردلك سَأَلُونا مِرْنَالِمَا وِنَفُوسِهِم بطليةِ كَيْرُهِ الْبِيرُونَا وحدمه القديشين وليتركا كانظن بم ولين الموانوسهم للرتب ولنا ايضًا مستنف الله الطائب الطيطوش الخنم بكم صده النعة ايضاكا حِمَا وَلَرَكَا مُنَا مُلَمُ فَيْ مِي الأَثْبَاءِ بِالإِمَا لِ الطِن والعِلم وفع الجنها إد وفيا عند كرين تِ لنا مكدًا مَا مُضَاوًا ابضًا في فيه النعد ولتي كرولكر باجتهادا سجائك فدجرت سدوادة كمر ويد تعرفون بنعة دتباليتوع الميشيع انه مل خلكم مسكن وموالغين التستنعنوأ الممستكينيو واغا البيرعليكم مشرورة بمداالذي بععكم لانكم نداسوا مُدْعَامِ اول وليسَ بالنطر والنجي معظ بل العل الله المن المن المالع العربية المنطقة المنوف عالم

الى الجيارة والمؤن الذي مكون للدنيا يكيت المون فَقَدَ الْجُرُنِ الْدَيْ يَعِينِهُ وَلَهِ قَد الْجِدُثُ لَكُمُ اجْهَادًا واعتذ ارًا ويُحتد ورهبه ومودّة وغيرة واستامًا حِتَى الْمُهَرَمُ مِنْ الْفُسِيكُمُ الْكُمُ الدِّيا فَيُحَلِّينَ الْمُ فَلِيكُ مُذاالذي كبت بواليكم عندك ليتن الوالحم ولا مزاج من اليه والرابع من الله استهاد الم في سبنا ولذلك تعبق بنا واستند معما يناسرونا بفرح طيطش الاسكنت نفسه ال تبعيك وكااحرب مِنْ مِمَا إِفْعَنْ نُت بِوعِنْدُهُ مِن السَّوكِرِ، وَكُوكِ اللَّمَا الْرَ الجق فطحن الدكاد عزما بكم عندطيطس بالجن حتى ال حمته كرُّتُ لكم حِدًّا ا دَيد وطاعكم جبيعًا ، فانكم قَلِمتُوه بِخُونِ ووَحل والحليد ورُسْتَ بم ف كالشيخ النصب أو المتاديث ثُمُ أَنَا خِبْرِهُ إِلَا وَمَنَا سِعِنْهِ اللّهِ الْوَاعِطِينُهُ فَجَاعًا المرا فاقد ويدال فوه ما المتحنوا بومز ف دايدهم